# كشف انواع الجهل في المنال في المنال

لأبي الفيضل عبدالله بن معقد بن الصديق عفا الله عنه

السدل بدعة قبح كاصَ الآخ به وليسَ فيه سِوَى الإعرَاضِ عَن سُنَن والقبضُ جاءَت به الآخبار ثابَتُهُ وهكن تفير تفريحت من غيرمًا وهكن وفيه معنى ضمَوع العبد ملنجئ واهب المكنن ويض رب واهب المكنن

# راسته الرحم الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الاكرمين ، ورضي الله عن صحابته والتابعين .

وبعد فان المغاربة المتأخرين ، مثل السيد معمد القادرى والسيد المهدي الوزاني والشيخ معمد الخضر الشنقيطي ، تعصبوا للسدل في الصلاة ، وأفرطوا في التعصب له ، حتى قال بعضهم : ان القبض قيل بحرمته ، والسدل لم يقل أحد بحرمته ، وتبعهم كثير من الجهلة الاغمار ، ممن لا يميزون بين القاع والدار ، ولا بين النافع والفار ، حتى ان احدى الطوائف طلبت من امام يصلي بهم : ان يسدل في صلاته ، فلم يقبل ، فأبعدوه عن الامامة بهم .

وليس تعصبهم مبنيا على دليل أو شبهة ، بل على عدة دعاوى ليس لها ما يسندها، وهم لجهلهم بعلم الاصول وقواعد الاستدلال ، ظنوها أدلة قاطعة للخصام ، تلزم معارضها بالعبي والاحجام .

فكتبت هذا الجزء الذي سميته «كشف أنواع الجهل فيما قيل في نصرة السدل» .

ذكرت فيه دعاواهم واحدة واحدة ، وأتبعت كل دعوى بما يبطلها من قواعد علم الاصول والحديث ، وبدأت بذكر حديث في السدل لم يذكروه ، وبينت ما فيه ؟ ، ولئن كان تعصبهم لرأي لا دليل له ، وهو تعصب مذموم ، فان تعصبى بعمد الله للسنة النبوية المتواترة ، وهو تعصب محمود مثاب عليه بفضل الله ، والفرق بين موقفي وموقفهم ، هو الفرق بين الحق والباطل ، وبين السنة والبدعة ، فنحن مع الحق والسنة ، وهم على الباطل والمدعة .

وحسبكم هــذا التفاوت بيننا وكل اناء بالذى فيه يرشح

وأبدأ مستعينا بعول الله وقوته فأقول : (حديث في السدل موضوع) .

روى الطبراني عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله على الله عليه وسلم: كان اذا كبر في صلاته رفع يديه قبال أذنيه فاذا كبر ارسلهما ثم سكت، وربما رأيته يضع يمينه على يساره، في سند هذا الحديث: الخصيب بن جحدر، كذبه شعبة والقطان وابن معين والبخارى والساجي وابن الجارود وغيرهم، فالحديث موضوع، لا يجوز العمل به.

ذكر الدعراوي الاولى والشانية

حديث أبى حميد الساعدى في صفة صلاة النبي صلى

الله عليه وسلم لم يذكر القبض ، فهو دليل على السدل وكل حديث لم يذكر القبض في صفة الصلاة ، يدل على

وهاتان الدعويان باطلتان جدا ، لامور :

#### الاول

أن عدم ذكر القبض لا يدل على عدم وجوده في الصلاة ، لا تقرر أن عدم ذكر الشيء لا يدل على عدم وجوده .

#### الثاني

أن السدل لم يذكر في الحديث ايضا ، فكيف يكون الحديث دليلا عليه ، وهو لم يذكره ؟!

#### الثالث

حاصل هاتين الدعويين ، يرجع الى تناقض واضح ، لو عقلوا ، لان عدم ذكر القبض دليل عندهم على عدم مشروعيته !!! هذا تهافت!!

#### الرابع

عند المالكية يستحب السدل ، قال ابن عاشر في مستعبات الصلاة : سدل يد تكبيره مع الشروع .

ولم يذكر السدل في أحاديث صفة الصلاة ، مع ان المستحب هو ما طلب الشارع طلبا غير جازم ، وليسس في الاحاديث طلب المسدل ، وانسما فيها سكوت عنه وعن القبض ،

فأخذوا من عدم ذكره استحبابه ، أى اخذوا من العدم امرا وجوديا ، وهو باطل ، لان العدم لا يكون علة لامر وجودي .

قالوا: الاصل هو السدل ، وهذا باطل أيضا ، لار الاصل لا يدل على الاستعباب لأنه ليس بأمر ولا طلب فيه ، ونعارضهم بأن الاصل في الصلاة هو القبض ، لانه ورد التصريح بطلبه في عدة أحاديث ، ولانه تحقيق لمعني قوله تعالى (وقوموا لله قانتين) أي خاشعين ، والقبض علامة على الخشوع ، والسدل ليس كذلك .

ولان من رأى القابض ، يعلم انه يصلى ، والسدل ليس كذلك ، ولان السادل يعبث بلحيته او أنفه او يحك جسده ، والقابض ليس كذلك ،

#### الغامس

القاعدة المقررة في الاصول: ان المطلق يحمل على المقيد فيقيد به ، وعلى هذا فأحاديث صفة الصلاة التي الم تذكر القبض ، هي مطلقة ، فتقيد بالاحاديث التي ذكر فيها القبض ، فتكون الاحاديث منسجمة بعضها مع بعض ، لا تعارض بينها ، ولا دلالة فيها على السدل اطلاقا .

هـذا هو الاستدلال المبنى على القواعد الاصوليه ، لا قولهم المبنى على قواعد سطعية .

# الدعوى الثالثة

السدل ناسخ للقبض ، وهي باطلة من وجوه :

ان القبض سنة وفضيلة ، والفضائل لا تنسخ ، كما قال ابن عبد البر وغيره ، وقد بينت في غير هذا الموضع :

أن الذي ينسخ من الاحكام ثلاثة:

الواجب والحرام والمباح ، أما المندوب فلا ينسخ لانه فضيلة والمكروه تابع له ، وهذا مما يجهله كثير ممن لم يتقن علم الاصول .

### الثاني المحادية والمالا

ان النسخ معناه رفع العكم بعد ثبوته ، والذى يرفع العكم هو الشارع ، مثل قول النبي على الله عليه وسلم : (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، كنت نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وادخروا ، ومثل منعه زيارة النساء للقبور ، ثم أذنه لعائشة بزيارتها ، ولا يثبت النسخ باجتهاد صحابى ، فضلا عمن هو دونه ، كما هو مقرر في علم الاصول .

وفي ارشاد الفعول: قال الصيرفي لا يقع النسخ الا بداليل توقيفي اه أي عن الشارع

وقال الشاطبى فى الموافقات: والاحكام اذا أثبتت على المكلف، فادعاء النسخ فيها لا يكون الا بامر معقق، لان ثبوتها على المكلف أو لا معقق، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون الا بمعلوم معقق اه

ان الذين ادعوا نسخ القبض ، بنوا دعواهم على مقدمة فاسدة ، ذلك أنهم ظنوا ان حديث صفة الصلاة حيث لم يتعرض لذكر القبض ، صار معارضا لاحاديث القبض ، وضموا الى هذا ان السدل هو الاصل ، فأنتج لهم ذلك أن السدل ناسخ للقبض ، فجاءت دعواهم فاسدة ، مبنية على مقدمة فاسدة ، وهذا غاية الخذلان والعياذ بالله تعالى .

قال الامام ابن دقيق العين لا يجوز اثبات النسخ بالاحتمال وكندا قال الحافظ ابن حجر ، وهندا أمر مجمع عليه لكن الذين ادعوا النسخ لا يعلمون .

وقال ابن تيمية في فتاواه : وما ثبت من الاحكام بالكتاب والسنة ، لا يجوز دعوى نسخه بأمور محتملة اه

وقال ابن القيم في كتاب الصلاة واحكام تاركها:

وقد اتخذ كثير من الناس دعوى النسخ والاجماع سلما الى ابطال كثير من السنان الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بهين، ولا تترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة صعيعة أبدا بدعوى الاجماع، ولا دعوى النسخ، الى أن يوجد ناسخ صعيح صريح متأخر نقلته الائمة وحفظته، اذ معال ، على الامة أن تضيع الناسخ الذى يلزمها حفظه، وتحفظ المنسوخ الذى قد بطل العمل به ولحم يبق من الديان اه

#### وقال بعض العلماء الفضادء:

القبض والرفع مما صح من سنن حن السرسول بد نسخ ولا وهن فلا تكن يا صعيح العقل متبعا آثار أشياء لم تغلق ولم تكنن

## الدعيوى الرابعية

السدل عمل أهل المدينة ، وهي باطلة ايضا من وجوه

#### الاول

ان هذا العمل لم ينقله أحد ممن تخصص في نقل مداهب الائمة ، مثل الترمذي وابن المنذر وابن جرير الطبري وابن حزم وابن قدامة المقدسي والنووي ، وانما نقله الصاوي في حاشية أقرب المسالك عن مجهول ولم يعتمده لانه حكاه بصيغة التضعيف ، وهي وقيل .

# الشانى

أن عمل اهل المدينة الذي هو حجة عند المالكية ،اجماعهم ولم ينقل السدل بسبند صحيح الاعن سعيد بن المسيب فأين الجماعهم ؟

#### الثالث

أن المنقول عن الخلفاء الاربعة فمن بعدهم من الصحاب والتابعين وتابعي التابعين بالمدينة الى عهد مالك ، هو القبض ماعدا سعيد بن المسيب كما سبق .

#### الرابع

ان المسائل التي عمل فيها مالك بعمل أهل المدينة عددهـ تسعون مسألة ، ليس فيها مسألة السدل ولولا خوف الاطالـــة والاملال ، لذكرتها بتمامها ، وقد ذكرها صديقنا العلامة السيد معمد علوى المالكي في كتابه فضل الموطأ .

#### الغامس

قال العلامة السنوسي في كتابه ايقاظ الوسنان: وقد لهج المتأخرون من المالكية بترجيح القول والرواية بمجرد وجودهما في المدونة ولو خالف الكتاب والسنة الصعيعة المجمع على صعتها كما في مسألة سدل اليدين في الصلاة وردوا الاحاديث السالمة من المعارضة والنسخ وتركوها لاجل رواية ابن القاسم في المدونة عن مالك ، مع أن رواية القبض ثابتة عن مالك وأصحابه برواية ثقات اصعابه وغيرهم اه

#### السادس

ترجيح متأخرى المالكية لـرواية ابن القاسم في السـدل ، على رواية اصحاب مالك عنه سنية القبض ، مخالف لما تقرر في علم الاصول والعديث ، فإن القاعدة المقررة ، أن الثقة اذا روى ما يخالف رواية أوثق منه او اكثر عـددا ، كانت روايته شاذة ضعيفة ، فرواية ابن القاسم بعكم هـذه القاعـدة ، مـردودة .

قال ابن عبد البر: وروى أشهب عن مالك: لاباس

بالقبض في النافلة والفريضة ، وكنا قال أصحاب مالك المدنيون وروى مطرف وابن الماجشون ان مالكا استعسنه، وقال أيضا : لم يأت فيه عن النبي على الله عليه وسلم خلاف ، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين ، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ ، ولم يحك ابن المنذر وغيره عن مالك غيره اه فأين عمل أهل المدينة ؟!

### الدعوى الغامسة

تضعيف حديث الصحيحين في القبض ، وهي باطلة جدا أما اولا: فان الطعن في حديث الصحيحين ، خرق للاجماع ، وخرق الاجماع حرام ، يعصى فاعله ومرتكب ، قال الامام النووى في شرح مسلم : اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز، الصحيحان للبخارى ومسلم ، وتلقتهما الامة بالقبول اه

ومثله في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجعيم لابن تيمية ، وعمدة القارى في شرح البخارى للعيني وارشاد السارى في شرح البخارى للقسطلاني وقال الحافظ العراقي في الالفية :

وارفع الصحيح مرويهما ثم البخارى فمسلم فما شرطهما حوى فشرط الجعفى فملسم فشرط غير يكفى

وأما ثانيا: فان تضعيف حديث القبض في البخارى ، تضعيف للموطأ ، لان البخارى روى الحديث من طريق مالك ،

وهو في الموطأ ، وكتاب الموطأ عظيم القدر ، تلقته الاسة بالقبول ، قال الامام الشافعي : ما على ظهر الارض كتاب بعد كتاب الله ، أكثر صوابا من كتاب مالك .

وقال القاضى عياض : لم يعتن العلماء مثل اعتنائه بكتاب الموطأ ، وذكر مما كتب عليه نعو تسعين كتابا .

فتضعيف حديث رواه مالك والبخارى ، وقاحة كبيرة مع كونها خرقا للاجماع .

و آما ثالثا فان الامام النووى قال في شرح البخارى ما ضعف من حديث الصحيحين مبني على علل ليست بقادحة اه.

وأما رابعا: فإن لفظ حديث سهل بن سعد في البخارى والموطأ: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمني على ذراعه اليسرى في الصلاة، قال أبو حازم: لا اعلمالا ينمى ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم اه

قال الحافظ: هذا حكمه الرفع ، لانه محمول على أن الآمر هو النبي على الله عليه وسلم

واعترض الدانى فى أطراف الموطأ فقال : هذا معلول ، لانه ظن من أبى حازم ورد بأن ابا حازم لو نم يقل الا أعلمه الى اخره ، لكان فى حكم المرفوع ، لان قول الصحابي: كنا نؤمر بكذا ، يصرف بظاهره الى من له الامر وهو النبى صلى الله عليه وسلم ، لان الصحابي في مقام تعريف الشرع ، فيحمل على من صدر عنه الشرع ، فيحمل على من صدر عنه الشرع ، ومثله قول عائشة : كنا نؤمر بقضاء الصوم ، فانه محمول

على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم ، واطلق البيهةى : أنه لا خلاف فى ذلك بين اهل النقل ، وقد ورد في سنن أبى داود والنسائى وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمآمور، فروى عن أبن مسعود قال : رآنى النبى صلى الله عليه وسلم واضعا يدي اليسرى علي يدى اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى ، قيل لو كان مرفوعا ، ما احتاج أبو حازم الى قوله : لا اعلم الخ ، والجواب : أنه اراد الانتقال إلى التصريح ، فالاول لا يقال له مرفوع ، وانما يقال له حكم الرفع اه كلام الحافد ابن حجر . قلت : تعليل الدانى للحديث بأنه موقوف غفلة ابن حجر . قلت : تعليل الدانى للحديث بأنه موقوف غفلة منه، لان قواعد مالك التي بنى عليها مذهبه : ان قول الصعابي حجة ، وهو مذهب أبي حنيفة ايضا . فالحجة بقول سهل بن سعد ، ثابتة على الاحتمالين ،

وأما خامسا: ففي صحيح مسلم عن وائل بن حجر: انه رأى النبى صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف بشوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسدى الحديث، ضعفه الخضر الشنقيطى وهو أشد المتعصبين للسدى تعنينا ، بأن العلماء ذكروا أن في صحيح مسلم أربعة عشر حديثا فلعل هذا الحديث منها

قلت: هـذا تضعيف بالترجي، ولـم يصح ترجيه من جهـة ان تلـك الاحـاديـث أجـاب عنها الحفـاظ ويبنوا اتصالها وسلامتها من الانقطاع ومن جهة أن الامام النووى والسيوطى وغيرهما عدوا تلك الاحاديث واحدا واحدا وليس فيها حديث وائل المذكـور، ومن جهـة ان ابن خزيمة روى في صحيحـه

من غير طريق مسلم عن وائل بن حجر ، قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ، فنهب تضعيفه هباء منشورا

# الدع وى السادسة

ذكر صاحب الرحلة المراكشية حديثا عن النبى صلى الله عليه وسلم قال فيه «كأنى أنظر الى احبار بني اسرائيل واضعى ايمانهم على شمائلهم في الصلاة وادعى أنه ذم للقبض بكونه من فعل بني اسرائيل ، قلت : هذا الحديث رواه ابن ابى شيبة في المصنف قال : حدثنا وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن مرسلا . فهو حديت ضعيف ، ورده بما ذكر وقاحة شديدة لاسيما من شخص يدعى نصرة السنة ويدعو الى العمل بها . فالحديث المذكور بيان لاتفاق شرائع الانبياء في القبض ، روى ابن ابى شيبة عن أبى الدرداء قال : من اخلاق النبيين وضع اليمنى على الشمال في الصلاة ، واحبار بني اسرائيل الباع موسى ومن بعده من الانبياء .

وذكر القرطبى وغيره أنه اذا بلغنا شرع من قبلنا على لسان الرسول أو لسان من اسلم كعبد الله بن سلام، ولم يكن منسوخا ولا مخصوصا، فهو شرع لنا، وهو المقرر عند المالكية.

# الدعوى السابعة

روى مالك عن عبد الكريم بن أبى المخارق البصرى انه قال : من كلام النبوة اذا لم تستحيى فافعل ما شئت ا

ووضع اليدين احداهما على الآخرى، وتعجيل الفطر والاستيناء بالسعور قالوا هذا الآثر ضعيف، وعبد الكريم بن أبى المخارق مشروك، قلت: ثبتت شواهد تقويه وتؤيد معناه.

ففى صحيح البخارى عن آبى مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الاولى اذ لم لم تستعي فاصنع ما شئت»

وروى الطبراني بسند صعيح عن ابن عباس سمعت رسول الله عليه وسلم يقول (انا معاشر الانبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سعورنا وان نضع ايماننا على شمائلنا في الصلاة» وروى الطبراني عن ابي الدرداء وابن عبد البر عن أبي هريرة رفعه «ثلاث من اخلاق النبوة تعجيل الافطار وتأخير السعور ووضع اليمين على الشمائل في الصلاة» ورواه سعيد بن منصور عن عائشة، وروى الطبراني عن يعلى بن مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث يعبها الله عز وجل تعجيل الافطار وتأخير السعور وضرب اليدين احداهما على الاخرى في الصلاة»

# الدع وى الثامنة

ان السادل يشبه الميت وهو أقوى في تعقيق الغشوع . وهذه حكمة ميتة ، لا رواج ألها في الميدان العلمي ، واليكحمحكمة مشروعية القبض ، على لسان العلماء، قال القاضى أبو بكر بن المعربي في شرح الترمذي : والعكمة فيه ال القبض \_ عند علماء المعانى : الوقوف بهيئة الذلية

والاستكانة بين يدى رب العزة ذى الجلال والاكرام كأنه اذا جمع يديه يقول: لا دفع ولا منع ولا حول أدعى ولا قوة ، وها أنا في موقف الذلة فأسبغ على فائض الرحمة اه

وقال الامام الرازى فى تفسيد قوله تعالى (فصل لربك وانحر) روى عن على بن أبي طالب: انه فسر هذا النحر بوضع اليدين على النحر فى الصلاة ، وقال : رفع اليدين قبل الصلاة عادة المستجير العائد ، ووضعهما على النحر ، عادة الخاضع الخاشع ، قلت : روى ابن أبى شيبة والبخارى فى التاريخ والحاكم والبيهقى في السنن عن على بن أبي فى التاريخ والحاكم والبيهقى في السنن عن على بن أبي طالب فى قوله تعالى (فصل لربك وانحر) قال : وضع يده اليمنى على وسط ساعده اليسرى ثم وضعهما على صدره فى الصلاة .

وقال الزرقانى فى شرح الموطأ : قال العلماء : العكمة فى هذه الهيئة أنها صفة السائل الذليل ، وهو امنع من العبث وأقرب الى الخشوع ، ومن اللطائف قول بعضهم : القلب موضع النية والعادة أن من حرص على حفظ شيء جعل يديه عليه اه وهو عند الحافظ فى فتح البارى ، ونختم هذا الجزء بمسائل :

# الاولى

قال العلامة المعدث السيد معمد بن جعفر الكتاني في نظم المتناشر من العديث المتواتر: أحاديث وضع اليدين احداهما على الاخرى في العلاة ، عن سهل بن سعد الساعدى ووائل ابن حجر العضرمي وعبد الله بن مسعود

وعلي بن أبى طالب وهلب الطائى وابن الزبير وابي هريرة وجابر بن عبد الله والحارث بن غطيف الثمالى ويقال أنه غضيف بن العارث بالضاد المعجمة وعمرو بن حريث المخزومي ويعلى بن مرة التقفى وعبد الله بن عمر وأبي الدرداء وحديفة وعائشة وابن عباس وأنس وشداد بن شرحبيل ومعد بن جبل وسفيان الثورى عن غير واحد من الصحابة ، ومرسل أبي امية عبد الكريم بن ابى المخارق وطاوس والحسن البصرى وعطاء بن أبى رباح وابراهيم اه

وكذا نص العافظ السيوطي على تواتر أحاديث القبض. وقال الغضر الشنقيطي المتمنت : والمدعى عندنا هو النسيح ، لا أنه غير مرفوع ، لانه وارد من طرق عديدة يحص من مجموعها العلم برفعه اه وهذا اعتراف منه بتواتر حديث القبض ، لان حديث الاحاد لا يفيد العلم ، ثم ناقض نفســـه فقال : مع أنا معاشر المالكية لا نقول أن القبض لم يتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بل نعترف بأنه شب عنه عليه الصلاة والسلام لكثرة رواته عنه صلى الله عليه وسلم وان كانت ضعيفة ، ولكنا نقول انه منسوخ بالارسال فكيف يقول : يحصل العلم من مجموعها برفعه ، ثم يقــول : وان كانت ضعيفة ؟ هذا تناقض ، والمبطل يتناقض . ثم قال أيضا: ان هذا النسخ ليسس المراد به النسخ المتعارف عند أهل الاصول الذي هو الخطاب الدال على ارتفاع العكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتًا مع تراخيه عنه اله وانما المراد به نسخ الاجتهاد وهو عبارة عن تضعيف المجتهد ما عارضه عنده معارض قوى

في اجتهاده وان كان المضعف عنده صعيعاً في نفسه اه وهندا النسخ الاجتهادي باطل أيضا ، لانه مبني على ان حديث صفة الصلاة الخالى عن ذكر القبض ، معارضا للاحاديث المصرحة بالقبض وهذا فهم باطل ، لانه ليس بين الحديثين تعارض ، بل هما من قبيل المطلق والمقيد ، كما مر بيانه .

#### الثائية

قال القاضى عبد الوهاب: رواية ابن القاسم عن مالك فى التفرقة بين الفريضة والنافلة في وضع اليمنى على اليسرى ، غير صحيحة ، لان وضع اليمنى على اليسرى انما اختلف هل هو من هيأت الصلاة أولا ؟ وليس فيه اعتماد فيفرق فيه بين الفريضة والنافلة اه نقله الباجى عنه

ورواية ابن القاسم ، عليها اعتمد من ادعى النسح الاجتهادى وغيره، وقد تبين أنها غير صعيعة ، فما بني عليها غير صحيح بالضرورة ، وبالله التوفيق .

#### الثالثية

سبق ذكر دعواهم ان السدل هو الاصل ، وبينا بطلانه فيما مر ، ونبين بطلانه هنا بطريق آخر ، فنقول : الاصل عدم التكليف اطلاقا ، ثم جاءت الشريعة بالتكاليف الناقلة عن الاصل . وبني العلماء على ذلك انه اذا تعارض خبران أحدهما مقرر للاصل ، والاخر ناقل هنه ، يرجح

الناقل ، قال الشوكاني في ارشاد الفحول ، في الترجيح بحسب المدلول! وهو أنواع: النوع الاول: انه يقدم ما كان مقررا للاصل والبراءة على ما كان ناقلا ، وقيل العكس ، واليه ذهب الجمهور ، واختار الاول الفخر الرازى والبيضاوى والحق ما ذهب اليه الجمهور اه وكذا في جمع الجوامع ، قال المحلى: لان فيه زيادة على الاصل ، وقال ابن عرفة ، قول ابن الحاجب: تقدم الناقلة على المستصحبة هو قال مالك في المدونة اه

وقال ابن القيم: لان أحكام الشرع ناقلة عما كانوا عليه اه فلو فرض ان حديث صفة الصلاة ، مقرر للسدل الذي هو الاصل ، وجب تقديم حديث القبض عليه لانه ناقل عنه، ومن جهة أخرى: لو اعتبرنا حديث صفة الصلاة الساكت عن القبض نافيا له كان العديث المصرح بالقبض مثبتا له والمشبث مقدم على النافى كما تقرر في علم الاصول .

# الرابعة

قال القادرى فى ترجيح السدل: ان القبض قد قيلل بعرمته ، بخلاف السدل ، وهذا غش وتدليس ، لجاف اليه لعلمه بأنه مبطل ، والا فهو يعلم ان أحدا من اهلل السنة لم يقل بذلك وانما قاله الروافض الامامية ، وهي فئة ضالة كما هو معلوم واستدلوا فيما قالوه الى حديث موضوع ، ذكره القاضى النعمان الشيعى في كتاب دعائم الاسلام ، جاء فيه : لا تكفروا فى الصلاة كتكفيل اليهود، وحملوها على القبض، وهذا خطأ منهم فى فها

ما استدلوا به، لان التكفير معناه: انعناء الانسان ويطاطىء رأسه قريبا من الركوع، وفى العديث: لما ذهب عمرو بن أمية الى النجاشى رأى الحبشة يدخلون عليه مسن خوخة مكفرين أى راكعين، فولى ظهره ودخل، ونعوذ بالله من معاربة السنة الى هذا العد الممقوت، ونقول فى نقيض ذلك: أن الشوكاني قال في نيال الاوطار بوجوب القبض واحتج له بأدلة قوية أصولية، ويراجع كلامه في ص 10 ج ع طبعة العلبى الاخيرة، فالسدل على هذا القول، حرام لانه ترك للواجب، بل ربما يكون مبطلا للصلاة، وبالله التوفيق.

#### الغامســة

الائمة الذيان اعتبروا القبض من سنن الصلاة وهيأتها استنادا الى الاحاديث المتواترة ، وهم أبو حنفية والشافعي وأحمد بن حنبل شيخ الحفاظ والثورى والطبرى وابن حرم واباب عبد البر وابان العربى وغيارهم كثير ، هل كان هؤلاء كلهم لا يعرفون ما في أحاديث القبض من ضعف مزعوم ، ونسخ موهوم ، حتى جاء الخضر الشنقيطي ، فعرف ما لم يعرفوه ، وبيان ما جهلوه ، مع انه ليس ما أهل العديث في قبيل ولا دبيار ، فالى الله المستكي ، واليه المهير .

#### السادسة

نقول لهؤلاء المقلدة الذين جدوا في نصرة السدل ، وجهدرا في السدفاع عنه، حتى خرجوا الى حد التعنت المذموم: أريعوا انفسكم ، فكلامكم غير مسموع ، وهذركم غير

مقبول، لـسبب واضح وان خفي علـيكم: انـكم مقلـدة، ووظيفة المقلد أخـذ قـول امامـه، وليس كه ان يستـدل ويحاجج ويرجـح ويضعف، هذه وظيفة المجتهد، فان فعلها المقلد مثلكم، كان غاصبا لمنصب المجتهد.

والمقرر في آداب البحث والمناظرة \_ وهو علم الجدل \_ أن الغاصب لا يسمع قوله ، فكلامكم ايها المقلدة مرفوض جملة وتفصيلا .

# السابعة

قال الشيخ عليش في شرح مختص خليل ، ممزوج كلامه مع المتن: وهل كراهته أى القبض في الفرض لقصد الاعتماد أي الاستناد به ، وهذا تأويل عبد الوهاب وهو المعتمد ، فلو فعله الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقصد شيئًا ، فالا يكره ، ويجوز في النفل مطلقا لجواز الاعتماد فيه بلا عدر اه فصرح باستحباب القبض اذا لم يقصد به الاعتماد ، ثم انتكس في فتاويه فصرح بكراهــة القبض ، وانتصر للسدل ببعض الدعاوى التي مر بطلانها ، وهذا منه موقف مزرى ، لا يليق بأهل الانصاف . وأخبر نـــى أخيى ابو الفيض رحمه الله عن سبب هذا الموقف منه: أنه كراهية للعلامة الامام السيد محمد بن على السنوسي الذى اظهر في جغبوب وطرابلس الدعوة الى السنة ، مـــع نشر الطريقة فتحول الناس اليه ، وانصرفوا عن عائلة عليش التي كانت مشهورة هناك بالتصوف ، وانقطع ما كـان يأتيه من تحف وهدايا ، فانتصاره لم يكن سّ، سامحه اللـــه . توفي السيد السنوسي سنة 1276، والشيخ عليش سنة 1301

#### الثامنة

اخبرنى اخى ايضا ان بعض المغاربة المتعصبين للسدل ، احتج لكراهة القبض بقول الله تعالى فى صفة المنافقين (ويقبضون أيديهم) وهذا استدلال طريف ، يصح ان يذكر فى أخبار المغفلين ، ومرة اخرى قال لبعض المغاربة : السدل لم يكن معروفا عند السلف ، ولا ورد عنهم ، فكيف تقولون باستعبابه ؟ فرد عليه بعماس بل فى سنن ابى داود : حديث نهى عن السدل ، فقال له أخى : فهو حجة عليك ، لكن السدل هنا معناه سدل الثوب . وأما السدل الذى هو خلاف القبض ، فاسمه عندهم : الارسال اليدين . والعاصل ان المغاربة عشقوا السدل ، وهاموا به حتى قال قائل منهم : لو قال لى النبي وهاموا به حتى قال قائل منهم : لو قال لى النبي اعمالا خيرية ولكنه الخذلان نسأل الله السلامة والعافية .

تم تعريرا في الخامس من شهر رمضان المعظم سنة1407 ه